

The second second of the secon



297

# الشاعار القالي ا

قصة إسلام طبيب أوروبي في فلسطين

نالیف هشام حسین هواش

دارالإيمان للطبع والنشر والتوزيع اسكندرية ت،٥٤٧٧٩٩، ٥٤٤٦٤٩٥



## جميع حقوق الطبع محفوظة دار الإيمان - إسكندرية

رقم الإيداع ٢٠٠١ / ٢٠٠٢

الترقيم الدولي 977-331-092-2

دارالإبمان للطبع والنشر والتوزيع ۱۷ ش خليل الخياط - مصطفى كامل اسكندرية ت،٥٤٥٧٧٦٩٠

#### المقدمة:

الحمد لله رب العالمين ، الهادى إلى طريق الدين القويم ، رب العرش العظيم ، له الملك والملكوت ، والكل له يسجدون .

والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله النبي الأمي الذي كان نبراساً لنا إلى طريق النور ...

#### أما بعد :

## عزيزى القارئ :

إن مجريات الأحداث اليومية من حولنا والتي تعصف بالأمة الإسلامية يميناً ويساراً ، فأصبح المسلمون مثل القشة التي تتقاذفها الأمواج هنا وهناك ، وليس الأمر من قلتهم ولكن من تفرقهم وانغماسهم في ملذات الحياة وشهواتها ولهوها ، وابتعدوا عن الدين الذي أعزنا بعد أن كنا أذلة فعندما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله ، وهذا هو واقع المسلمين اليوم .

كل هذه الأحداث جعلتنا لا نعير انتباهنا إلى وقوع بعض المعجزات الإلهية والتي لا تنقطع أبداً من قبل الله وسبحانه وتعالى إلى بنى البشر ، بل إننا اعتبرناها أموراً عادية مثل غيرها من الأخبار التي نستمع إليها ونشاهدها في وسائل الإعلام المختلفة ليلاً ونهاراً .

إن هذه المعجزات الإلهية لا يجب أن نعتبرها بأى حال من الأحوال أمراً عادياً ، بل يجب أن نقف عندها طويلاً بالدراسة والتحليل لأنها بخمل في طياتها معانى سامية وبراهين واضحة لا يمكن إغفالها .

وهذه القصة التي نحن بصددها وهي قصة صغيرة في روايتها ولكنها كبيرة جداً في معانيها ، وهي قصة حقيقة من واقع الحياة التي نعيشها وما أكثر

حدوث تلك القصص في ذلك الزمان.

وقد راعيت في سرد الأحداث الرئيسية لتلك القصة أن تكون مطابقة تماماً لوقائع القصة الأصلية .

وقد اقتضيت ضرورة الكتابة إضافة بعض الأحداث الجانبية أو بعض العبارات المكملة للحوار ولكنها لا تضر بأى حال من الأحوال بأحداث القصة الحقيقة ، وذلك لتحقيق الأمانة العلمية في الكتابة من ناحية وبيان بعضاً من المعجزات الكثيرة للقرآن الكريم من ناحية أخرى .

والله من وراء القصد .

هشام حسين هواش غفر الله له ولوالديه وللمسلمين



## الشفاء في القدس زيارة إلى القاهرة

اعتدت أثناء زيارتى لمدينة القاهرة أن أصلى فى الجامع الأزهر الشريف ، ذلك المسجد العظيم الذى أقامه الفاطميون ليكون منارة لنشر المذهب الشيعى فتحول بقدرة الله سبحانه وتعالى إلى مركزاً لنشر الإسلام الصحيح المعتمد على القرآن الكريم والسنة الشريفة ، وكان القاعدة الأولى للجهاد ضد أعداء الإسلام بالكلمة تارة ، وبالسيف تارة أخرى .

فعلى مدى السنوات الطويلة التي عاشها منذ إنشائه خرجت منه دعوات العلماء إلى الجهاد في سبيل الله ضد أعداء الإسلام، ومنه أيضاً خرجت الدعوات التي تحث الشعب على الوقوف أمام ظلم الحكام والولاة والدعوة إلى التمسك بالدين والبعد عن العنف امتثالاً إلى قول الله تعالى : ﴿ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكُمةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَة ﴾ [ النحل : ١٢٥ ] .

ولا يزال الأزهر حتى الأن هو منارة الدين الإسلام ، فإليه يأتى آلاف وآلاف من الشباب المسلم من مختلف أرجاء الأرض لينهلوا من علومه الكثيرة وبحورة الوفيرة وتعاليمة المنيرة ويتربوا في كنفه ويتشربوا مبادئه حتى يعودوا إلى بلادهم بجوماً زاهرة تضئ الطريق لمن خلفها ، ويعملوا على تصحيح المفاهيم الخاطئة التي تسربت إلى المجتمع الإسلامي نتيجة الاتصال الكبير الذي حدث بين العالم الإسلامي والحضارة الغربية .

وعلى الرغم من وجود هذا البعد الكبير عند الإسلام ومفاهيمه العظيمة وسط مغريات ومباهج الحضارة الأوربية فلا يزال هناك بعض الدلائل والأمثلة

التي تدل على عظمة هذا الدين ، ومن ذلك هذه القصة :

بينما كنت أؤدى صلاة العشاء فى الجامع الأزهر الشريف وبعد انتهائى منها تلفت حولى ليقع نظرى على شاب يصلى وتبدو عليه الملامح الأوربية وليس هذا غريباً ، فالقاهرة تعج بالألاف من السياح الأجانب ولكن الشىء الذى جذب انتباهى هو بكاء هذا الشاب أثناء صلاته وكأنه قد فقد كل شىء فى الحياة .

وبالرغم من أنى كنت فى عجلة من أمرى فإننى لا أت إلى القاهرة إلا إذا كان هناك أمراً هاماً ويجب أن أنهيه بنفسى فى أقل وقت ممكن إلا أننى لم أستطع الانصراف دون أن أتحدث إلى هذا الشاب وأتعرف على قصته ، فانتظرت حتى انتهى من صلاته ، ثم اقتربت منه بهدوء وألقيت عليه السلام ، فرد على السلام ولاحظت أنه يتكلم العربية بصورة جيدة نوعاً ما ، ثم قلت له : يا أخى اعذرنى لتطفلى عليك ، ولكن أود أن أتعرف عليك ؟ ، فقال لي : أنا اسمى «ادوارد» ، وأنتمى إلى إحدى الدول الأوربية وقد دخلت فى الإسلام حديثاً ، قلت له : ومتى أسلمت ؟ قال : أسلمت منذ عام ونصف تقريباً ، قلت له : يا أخى لقد شاهدتك وأنت تصلى ، وقد لفت انتباهى بكاؤك أثناء الصلاة ، فإن لم يكن هناك تطفل منى عليك فهل أستطيع أن أعرف ما هو سر هذا البكاء ؟ وما هى حياتك قبل الإسلام ؟ وماهى الصعاب التى واجهتك فى طريقك إلى الإسلام ؟ وكيف أسلمت ؟ .

قال : هل لديك الوقت لتسمع هذه القصة الطويلة ؟ .

قلت : نعم إذا سمحت ، قال : حسناً . ولكن دعنا نؤجل هذا إلى يوم الغد إن شاء الله بعد صلاة العشاء لارتباطي بموعد هام هذه الليلة .

قلت له: لا مانع من ذلك وسوف انتظرك غداً في نفس الميعاد ، وعدت إلى الفندق وأنا أفكر في قصة هذا الشاب ، وفي اليوم التالي أنهيت ما ورائي من إجراءات وأعمال طوال النهار وعدت إلى الفندق حتى إذا جاء موعد صلاة العشاء خرجت لأؤدى الصلاة وبعدما انتهينا منها بحثت عن هذا الشاب فوجدته يصلى ، فلما انتهى توجهنا إلى أحد أركان المسجد وجلسنا ثم قلت له: هل أنت على استعداد لتقص علي قصتك ؟ ، قال لي : أنت متعجل جداً لتسمع هذه القصة ، قلت له : نعم ، فقال لي :

يا أخى ، لقد كنت شاباً مثل أى شاب يعيش فى أوربا ، الحياة مفتوحة ، أمامى لعب ولهو وخمر ونساء دون أدنى رقيب أو حسيب ، كل ما أطلبه أجده ، وكل ما أتمناه أحصل عليه ، والدى يعمل مديراً لإحدى شركات تصنيع السيارات ، ووالدتى تعمل فى أحد البنوك الكبرى فى العاصمة ، ولي أخت واحدة تبلغ من العمر حوالي خمسة عشر عاماً ، أما أنا فقد تخرجت من كلية الطب منذ أشهر قليلة وكنت أعمل طبيباً فى أحد المستشفيات الخاصة .

وبالرغم من أننا أسرة صغيرة إلا أنها مفككة جداً ، ولا توجد أى روابط بين أى من أفرادها ، فالبيت بالنسبة لنا ما هو إلا مكان للنوم فقط ، كأنه أوتيل أو فندق لا مجتمع فيه إلا نادراً ، وكل منا له حياته الخاصة بعيداً عن الأسرة ، فالأب والأم منفصلين دون طلاق ، والأب له صديقته ، والأم لها صديق ، والأب والأم منفصلين دون طلاق ، والأب له صديقته ، والأم لها صديق ، ويعيشان حياتهما كما يحلو لهما ، بل الأمر وصل إلى الأخت أيضاً فأصبحت على علاقة بأحد الشباب فيما يسمى بـ « Boy Friend » فتخرج معه وقتما تشاء وتطورت هذه العلاقة وأصبحت حاملاً منه وأجريت لها عملية إجهاض مع أنها لم تبلغ من العمر سبوى خمسة عشر عاماً فقط ، وبالنسبة لى ، فقد كنت أستأجر شقة خاصة بى ، ونادراً ما كنت أذهب إلى المنزل ،

كنت أعمل بالمستشفى نهاراً أما فى الليل فقد كنت أقضى السهرة مع زملائى فى المستشفى بأحد الملاهى الليلية أو فى شقة أحدهم أو فى شقتى ، حيث كنا نأتى ببعض الفتيات نمارس معهن الجنس سواء من زميلاتنا فى المستشفى أو فتيات الدعارة اللاتى يطلبن بالتليفون ، وكنا نقضى السهرة فى لعب ولهو وجنس وخمور وما إلى ذلك .

ومن ضمن الفتيات اللاتي كنا نماس معهن الجنس كانت هناك فتيات صغيرات لا تتعدى الثلاث عشرة سنة ، حيث كنا نستمتع جداً بممارسة الجنس مع تلك الفتيات ، وذات مرة حدث لى شيء غريب جداً كان بمثابة نقطة بخول في حياتي إلى الآن .

كنت أجلس في شقتي ليلاً عندما دق جرس الباب وعندما فتحته كان أحد أصدقائي ، وكان شيئاً عادياً أن يزورني وجلسنا على الأريكة ، وجلس بجانبي وأخرج من جيبه شريط فيديو ، قال لي : أنه ممتع جداً ووضعته في القيديو وبدأ العرض ، وإذا بفيلم جنسي للشواذ جنسياً يعرض بعض الرجال وهم يمارسون الجنس سوياً في منظر أقرب إلى منظر الحيوانات ، عند هذا الحد كان الأمر طبيعياً ، ولكن فجأة وضع صديقي هذا يديه على ركبتي وبدأ يحاول إثارتي جنسياً لممارسة الجنس معه وهو يقول : إن هناك متعة كبيرة يشعر بها الإنسان عندما يمارس الجنس مع شخص مثله ، ولكني لم أدر ما حدث لي ، وقمت واقفاً وقلت له : اعذرني فإني لا أميل إلى هذا النوع من الجنس .

ولا أستطيع أن أمارسه معك ، فما كان من هذا الذى كان صذيقاً إلا أن غادر الشقة . بعد ذلك تركت الشقة وتوجهت إلى منزلنا حيث دخلت غرفتى وأغلقت على بابها وجلست بها دون أن أحرك ساكناً وكأننى في غيبوبة لا أعلم متى أفيق منها .

وبعد فترة أفقت من هذا الذهول الذى أصابنى وسألت نفسى هل ما حدث هذا صواب أم خطأ ؟ ، هل هذا الانحلال وانعدم القيم والجنس والخمور والشذوذ صواب أم خطأ ؟ هل هذا التفكك الذى تعيشه أسرتنا وغيرها من الأسر صواب أم خطأ ؟ هل هذا الصراع الرهيب بين البشر على امتلاك الأموال بشتى طرق النصب والاحتيال صواب أم خطأ ؟ هل هناك يوم يأتى ليحاسب فيه الظالم على ظلمه ويجازى فيه المحسن على إحسانه أم لا ؟ ، هل هذا العالم خلق صدقه كما يقول البعض أم أن هناك نظام يحكم كل هذا بدقة ؟ إذا كان هناك إله يحكم هذا الكون فلماذا لا يتدخل ليمنع هذه الشرور ؟ وهل هذا الظلم والاضطهاد الذى تعيشه بعض شعوب العالم بسبب وقوعها تحت أطماع الدول الكبرى صواب أم خطأ ؟ ، هل هذا الذين المسيحى الذى ندين به هو الدين الصحيح فلماذا يظهر في هذا الدين الصحيح فلماذا يظهر وي هذا الدين الصحيح فلماذا يظهر وي هذا الدين الصحيح أم لا ؟ ، وإذا كان هو الدين الصحيح فلماذا يظهر وي هذا الختمع الغرب المسيحى هذا التفكك والانهيار وانعدام القيم والظلم والرغبة في امتلاك القوة للسيطرة على الدول الضعيفة التي لا ذنب لها سوى أنها من دول العالم الثالث كما يقال ؟! ...

إن المسيح يدعو إلى السلام والحفاظ على كرامة الإنسان ، لكن المجتمع المسيحى لا يعترف بهذا وإنما يستعمل كل ما أوتى من أصناف القوة ليحارب هذا السلام في العالم ، إن المسيح يدعوا إلى العفة والطهارة ولكن هذا المجتمع لا يعرف أي نوع من أنواع العفة أو الطهارة ، فهل هذا المجتمع الذي يمارس فيه الرجل المجنس مع الرجل ويمارس فيه الأب المجنس مع ابنته والابن مع امه والأخ مع أخته مجتمعاً فاسداً أم صالحاً ؟ ..

هل هذا المجتمع الذي يعرض الجنس والشذوذ الجنسي على قنواته المرئيه ليراها الكبار والصغار مجتمعاً صالحاً أم فاسداً ؟ هل هذا المجتمع الذي تنتشر فيه فتيات الليل والنوادى الليلية والخمور بأنواعها والنساء العاربات مجتمعاً صالحاً ؟ هل هذا المجتمع الذى ينتج أنواعاً مختلفة من الأسلحة لم تعرف البشرية مثيلاً لها ليس للدفاع عن النفس ولكن لاستعباد غيرهم من البشر والقضاء عليهم ، هل هذا المجتمع مجتمع خيراً أم شر ؟ ، هل هذا المجتمع الذى ظهرت فيه هذه الأمراض الخطيرة التي لم يتوصل إلى علاج لبعضها مثل الإيدز ، جنون البقر ، السرطان ، الجمرة الخبيثة وغيرها من الأمراض مجتمعاً طاهراً أم فاسداً ؟ .

كل هذه الأسئلة درات في عقلى وأنا جالس في غرفتى ولم أهتدى إلى إجابة لها ، وأدركت أننى قد ابتعدت كثيراً عن الرب ، الأمر الذى سبب لى هذا الفراغ الروحى ، لقد كنت في هذه الفترة بعيداً كل البعد عن الدين ولم أدخل الكنيسة أبداً في حياتى إلا عندما كنت طفلاً صغيراً مع والدى أيام الآحاد ، ولم أكن أحفظ أى شيء من الانجيل أو أهتم حتى بالنظر فيه ، وإنما كان كل ما يهمنى هو أن أقضى حياتى كما يحلو لى كأمثالى من الشباب في مجتمعنا ، حتى حدث هذا الأمر مع من كان صديقى ليجعلنى أهتز من داخلى ورحت أتساءل : إذا انساق الإنسان وراء شهواته فما هو الفرق بينه وبين الحيوان إذن ؟!! ، وهل المسيحية تأمر بهذه الأفعال وتترك الإنسان على هواه يفعل ما يشاء دون حساب أو عقاب أو مراعاة لقيم ومبادئ أو انتظاراً ليوم أخير يحاسب فيه الناس على قدر أعمالهم ، ولكنى كنت متأكداً تمام التأكد أن يسوع الرب لا يعترف بهذه الأفعال التي يقوم بها البشر الذين يؤمنون به ، ولكن لماذا يوجد هذا العدد الكبير من الأديان التي يعبدها الإنسان على سطح ولكن لماذا يوجد هذا العدد الكبير من الأديان التي يعبدها الإنسان على سطح الأرض .

إن منطق العقل يقول : إن هناك إله واحد يحكم هذا الكون ، وكل البشر

# الشفاء في القياس كالمجال المجال المجا

يعترفون بذلك ، وعلى هذا فإن هذا الإله الواحد لا يمكن أن يجعل فى الأرض أكثر من دين يؤمن به البشر لأنه لو وجد لكان هناك بالتأكيد اختلافات بين كل دين وآخر وعلى فرض إن كل هذه الأديان صحيحة فأى دين يعتنقه البشر من بينها وبالتالى فعلى أى أساس سوف يحاسب الرب البشر على هذا الدين أم ذاك ؟ .

إن الدين هنا ليس موجوداً في سوبر ماركت كبير ضمن مجموعة من الأديان الكثيرة الختلفة فيما بينها في الشكل والمضمون والمعتقدات وعلى الإنسان أن يدخل هذا السوبر ماركت ويختار من بين المعروضات الدين الذي يناسبه ويتفق مع رغباته وشهواته ، إذن فإنه لا يوجد إلا دين واحد فقط صحيح في هذا الكون وعلى الجميع أن يؤمن به ويدع ما دون ذلك ، ولكن المشكلة هي كيف السبيل إلى أن يؤمن البشر أجمعهم بدين واحد فقط ، فهذا شيء أقرب إلى المستحيل ، بل هو المستحيل ذاته ، فالبشر لم يجتمعوا على دين واحد أبداً منذ العصور الأولى للإنسان على الأرض ، على الرغم من أن الرب قد أرسل الكثير والكثير من الرسل لهداية الإنسان إلا أنه ظل على كفره حتى نزل الرب من عرشه وتجسد في جسد يسوع ليفدى الإنسان من خطيئته ويهديه طريق الرشاد إلا أنه ظل على عناده واختلق أديان وأديان كاذبة بعيداً عن المسيحية دين الرب على الأرض .

## دراسة جديدة

إن المجتمع المسيحى قد ابتعد عن المعانى السامية للمسيحية الحقيقية وانساق وراء مبادئ واهية واطروحات كاذبة لا تؤدى إلا إلى الظلام والجهل والفساد رغم كل هذا التقدم العلمى الذى يشهده ، وأنا بالطبع من ضمن هذا المجتمع ، ولذا أيقنت أننى لا بد أن أعود إلى دراسة دينى بعدما ابتعدت عن الرب كل هذه السنوات الطويلة ، وقررت أن أبتعد عن الحياة الدنيوية وملذاتها وشهواتها وأهب نفسى وعلمى للرب وأكون أحد أنصار دينه على هذه الأرض التي عمت بالفساد ، وعلى هذا فقد أسرعت بالتوجه إلى أحد الكنائس الكبيرة الملحق بها معاهد خاصة تقوم بتدريس الديانة المسيحية من حيث نشأتها وتاريخها وتطورها عبر العصور المختلفة ، وقد وجدتها فرصة جيدة يتسنى لى من خلالها الدراسة المتعمقة للمسيحية من ناحية ، والتقرب إلى الرب له المجد واهب خلالها الدراسة المتعمقة للمسيحية من ناحية ، والتقرب إلى الرب له المجد واهب السلام والأمن والرخاء للبشرية .

في هذا اليوم الذي توجهت فيه إلى الكنيسة استقبلني بها أحد الأساقفة الذين يعملون بها ، ثم أدخلني إلى مكتبة وأجلسي وأحضر لى فنجاناً من القهوة الساخنة ، ثم قال لي : ماذا ورائك أيها الشاب ؟ ، فقمت برواية قصتى له منذ البداية وحتى قدمت عليه فما كان من هذا الأسقف إلا أن طمأنني وقال لي : لقد فعلت الخير والصواب إن أتيت إلى هنا بسرعة ولم تنساق وراء هذه الشكوك الكاذبة .

ثم استأذن في الانصراف وتركني بعض الوقت وحيداً في تلك الحجرة ، وبعد فترة سمعت بعض الأصوات خارج الحجرة وإذا بهذا الرجل قد أقبل علي

وطلب منى الخروج معه إلى الردهة فخرجت معه وإذا بعدد من رجال الدين فى الكنيسة وقد التفوا حول بعضهم ، ثم توجه إلي أحدهم وألقى علي التحية وسار معى حتى دخلنا حجرة كبيرة تشبه قاعة المحاضرات وأجلسنى فى أحد المقاعد الجانبية ودخل الباقون وجلسوا فى المقاعد التى فى المنتصف وجلس ثلاثة على منصة الالقاء فى مواجهتنا .

وإن هي إلا لحظات حتى وجه إلى أحد الرجال على المنصة هذا السؤال : ما هي قصتك أيها الشاب ؟ .

وقمت للمرة الثانية بسرد كل الأحداث التي مرت بي وطلبت منه أن أجد تفسيراً لهذه الأسئلة الكثيرة التي أعيت تفكيري .

قال لي : هل أنت مؤمن تمام الإيمان بالمسيحية أم لا ؟ .

قلت له : نعم أنا مؤمن بالمسيحية ولكنى أريد أن أعرف إذا كانت المسيحية هي الدين الصحيح فلماذا كل هذه الشرور من حولنا ؟ .

قنال لي : وهل أنت درست المسيحية وعرفت مبادئها لكل تسأل هذا السؤال هل المسيحية صحيحة أم خاطئة ؟ .

قلت له : للأسف أنه لم يتسنى لى دراسة الدين المسيحى دراسة جيدة ضمن الأعباء الثقيلة للتعلم الأكاديمي بمراحل التعليم المختلفة ختى كلية الطب بالإضافة إلى حياة المدينة الصاخبة وملذات الحياة الدنيوية .

قال لى : بما أنك لم تعرف المسيحية فلماذا بجرؤ على أن بجعل المسيحية في وضع اختيار بين الصواب والخطأ ، إن هذه جريمة كبيرة كان يعاقب عليها بالموت في العصور السابقة .

قلت له : يا سيدى إن كنت قد أخطأت فإن لى عذرى في هذا ، إن

الأحداث التي ألمت بي كانت قاسية ولم أتمكن من التغلب عليها .

قال: إذن قبل أن أجيب لك على أى سؤال فإنك يجب أن تقوم أولاً بدراسة الدين المسيحى دراسة جيدة وبعد ذلك نرى إذا كانت لديك شكوك أوزالت عنك تلك الشكوك ، لهذا فإنى أريدك أن تلتحق بالمعهد الأعلى للدراسات المسيحية الملحق بالكنيسة والذى من خلاله سوف تتعرض على كل ما يتعلق بالمسيحية منذ نشأتها وتاريخه وتطورها وبعد ذلك سوف نرى إن كنت قد عادت إليك ثقتك بالمسيحية أم لا ، والدراسة فى هذا المعهد شبه مجانية تقريباً ، وهى لمدة عامين ، وقد علمت أنك قد تخرجت من كلية الطب وتعمل طبيباً ، لذا فإنى أرجو أن توافق على العمل فى الكنيسة كطبيب حيث أننا قد افتتحنا مستشفاً خاصاً لعلاج الفقراء وغير القادرين من الناس وذلك فى أنا قد افتتحنا مستشفاً خاصاً لعلاج الفقراء وغير القادرين من الناس وذلك فى مقابل أجر زهيد جداً وسوف يكون عملك هنا تطوعياً بعد الانتهاء من عملك الحكومى ، فهل توافق على ذلك ؟ .

قلت له : نعم أوافق على ذلك وسأبدأ من الغد .

ومرت الأيام وأنا على هذا المنوال ، من الصباح حتى بعد الظهر أعمل فى المستشفى ، ثم أخرج منها لأذهب إلى المعهد الملحق بالكنيسة جتى قرب غروب الشمس وبعدها أذهب إلى المستشفى الملحقة بالكنيسة لأقوم على رعاية مرضاها من الفقراء وغير القادرين دون أى كلل أو ملل ، فكل ما كان يهمنى هو أن أعرف الكثير والكثير عن المسيحية حتى أزيل الشكوك التى انتابتنى ، ولقد كان من حسن الحظ أنه يتولى التدريس فى هذا المعهد نخبة ممتازة من رجال الدين الحاصلين على أعلى الشهادات العلمية فى الدين المسيحى والمكرمين على مستوى الدولة نظراً لأعمالهم الجليلة .

ومن خلال هؤلاء العلماء وعلى مدى هاتين السنتين تعرفت على كل شيء يتعلق بالمسيحية منذ نشأتها وحتى وقتنا الحاضر وأنا في هذا الوقت كنت نهما جداً للمعرفة ، فلم أكتفى بشرح هؤلاء العلماء بل كنت أذهب إلى مكتبة الكنيسة وأقرأ ما بها من كتب ومجلدات حيث كنت أقتبس من ساعات العمل دقائق قليلة أطالع فيها هذه الكتب .

وبعد عامين التقيت بذلك الرجل الذى وجه إلى الكلام فى الكنيسة ليقول لى : هل ما زلت لديك الشكوك التى جئت هنا بها منذ عامين ؟ ، قلت له : لا ، لقد هدانى الرب إلى الجواب الشافى لهذه الشكوك .

وما هو هذا الجواب الذي اهتديت إليه ؟ .

قلت له: إن أى مجتمع فى العالم لابد أن يوجد فيه الخير والشر معاً ، وهذا هو حال الدنيا منذ أن تم خلقها ، فهناك الطيب والشرير ، والقوى والضعيف ، والغنى والفقير ، والسعيد والحزين ، والظالم والمظلوم ، لذلك من الطبيعي أن توجد هناك فئة لا تلتزم بالدين وتعاليمه ، وهذا يحت تأثير اغواء الشيطان لهم ، فهى مهمته الأزلية نحو البشر ، ولكن فى المقابل هناك فئة أخرى من البشر يلتزمون بالدين وتعاليمه ويحافظون عليها على مر الأجيال ، وهذه هى حكمه الرب فى خلق تلك الفئات وما كل ذلك إلا ابتلاءات واختبارات من الرب ليختبر عباده هل يصبرون أم ينحرفون فى طريق الشيطان ، وهذه هى عدالة الرب له الجد .

قال لى : إذن الأن قد اقتنعت وعادت إليك ثقتك بنفسك .

قلت له : نعم .

قال لى : وماذا سوف تفعل الآن ؟ .

قلت له: أننى سوف أستمر على النظام الذى أنا عليه حيث سوف أواصل العمل في وظيفتى ومستشفى الكنيسة وأستمر أيضاً في الدراسة حيث عزمت على تخضير رسالة ماجستير وموضوعها يتناول « طفولة يسوع الرب له المجد والدلائل على ألوهيته » .

قال لي : هذا موضوع جيد وأرجوا من الرب أن يوفقك ....

وانتهى اللقاء بيننا وتركت الرجل لأواصل المهمة التى نذرت نفسى من أجلها ، فكنت أعمل بمستشفى الحكومة ومستشفى الكنيسة وأدرس فى المعهد حتى أنهيت رسالة الماجستير وناقشتها وبجحت فيها بدرجة امتياز ثم أتبعتها برسالة دكتوراة حول « طبيعة بجسد اللاهوت بالناسوت » وقد وفقنى الرب له المجد فيها وناقشتها أيضاً و بجحت فيها بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف ، وكانت أعظم مفاجأة لى أننى تم اختيارى للعمل ضمن طاقم التدريس بالمعهد الأعلى للدراسات اللاهوتية بالعاصمة ، وأيضاً اخترت للتدريس بالمعهد الملحق بالكنيسة ، ولم يكن هناك بد من ترك العمل الحكومى ، حيث افتتحت عيادة خاصة بى ، فكنت أقسم العمل بين تلك الجهات الثلاث ، ولم أشعر بأى تعب أو نصب .

## مفاجأة خطيرة ١١

وفى يوم من الأيام التقيت بهذا الأسقف الذى استقبلنى عندما جئت إلى هنا أول مرة وكان عادياً أن أقابله فأنا أعمل معه فى نفس المكان ولكن هذه المرة كانت تختلف كل الاختلاف.

لقد جلسنا سوياً في أحد الحجرات وقال لي : أريد أن أخبرك بشيء وهو يعتبر سرياً للغاية ولا يجوز أن أفصح عنه ولكنك أصبحت الآن واحداً منا فلا ضير من إخبارك به ، قلت له : ما هو هذا الأمر ؟ .

قال لي : أن هناك شباباً مثلك قد أتوا إلينا تخوطهم أيضاً شكوك مثلك ، فقمنا بشرح مبادئ وتعاليم الدين لهم وأجبنا لهم على أسئلتهم ولكنهم لم يقتنعوا بها ، وأصروا على أرائهم ، فلم يكن أمامنا بد من أن نقوم بقتلهم وذلك لأننا نعتبر تلك الفئة من الشباب بمثابة نوعاً من الهراطقة والشياطين التي قد تؤدى أفكارهم إلى أحداث نوع من الفتنة داخل المجتمع المسيحى حيث أنهم قد سيطر عليهم الشيطان بأفكاره فانقلبوا على المسيحية وجاءوا بآراء جديدة وغريبة لم نسمع بها ولا يمكن تصديقها بأى حال ، ورفضوا ما دون تلك الأفكار وإذا تركناهم أحياء فإن هذه الأفكار قد تنتشر بين طبقات الناس الفقراء والجهلاء وضعاف العقيدة من أمثالك أنت ، وبالتالي يتحول الأمر إلى مشكلة كبيرة لا نستطيع القضاء عليها ، لذا فإن قتل مثل هؤلاء الناس يعتبر حلاً مثالياً للقضاء على الفتنة في مهدها وحماية دين الرب له المجد على الأرض .

قلت له : أفهم من هذا الكلام أنه إذا كنت لم أقتنع بالأفكار التي قيلت لي أثناء فترة الدراسة في المعهد لديكم واستمر الشك لدي كانت نهايتي هي

الموت ؟!! .

قال لي : نعم ، ولكن يجب أن تفهم موقفنا في ذلك وتضع نفسك مكان رجال الكنيسة ، فما هي الوسيلة لكي مخمى دينك من هؤلاء الهراطقة .

قلت له : يتضح لى من كلامك أن هناك أناساً أتوا إلى هنا تخوطهم بعض الشكوك وعندما فشلتم فى الرد على أسئلتهم كانت أسهل طريقة للتخلص من ذلك هو قتلهم ، على الرغم من أنهم لم يرتكبوا أى جرم سوى أنهم أرادوا الراحة النفسية من شكوك أربكت حياتهم وتوجهوا إليكم بصفتكم أعلم الناس بالدين وتعالميه ، وأكثر الأماكن أمناً على الأرض لكى تريحوهم من حيرتهم فكان جزاؤهم هو الراحة الأبدية بالقتل دون أى ذنب .

قال لي : لقد قلت لك أننا لم نفشل في الإجابة على أسئلتهم ولكنهم لم يقتنعوا بالإجابات ولذلك فإنهم يعتبرون نوايا لفتنة قد تحدث ، ولذا وجب التخلص منهم .

صمت فترة وأنا أحدق في سقف الحجرة ثم قلت له : وما هي الأسئلة التي لم يقتنع هؤلاء الناس بإجابة رجال الدين عليها ؟ .

قال لي : إن معظم هذه الأسئلة والأفكار تدور حول ماهية يسوع الرب والسيدة العذراء والروح القدس ولماذا قام الرب بالفداء ولم يعف عن آدم لارتكابه الخطيئة ، ولماذا لم توجد بدائل غير بجسد الرب في جسد إنسان وغير ذلك ، مثل : لماذا يعتنق بعض المسيحيين الإسلام إذا كان الدين المسيحي هو دين الحق ؟ وقد جاءنا بعض الناس وأظهروا رغبتهم في اعتناق الإسلام وحاولنا معهم بكافة السبل من أجل إعادة إيمانهم بيسوع الرب له المجد ولكن دون جدوى فكان الحل الوحيد هو الموت .

بعدما سمعت هذا الكلام أحسست أنني لم أتعلم شيئاً طوال تلك الفترة التي قضيتها في تلك الكنيسة وشعرت أن هناك شيئاً ما لم أعرفه ولم أفهمه ، ولكن هناك كلمة واحدة علقت في ذهني من كل ذلك وهي الإسلام !!! ، فقلت له : وما هو الإسلام ؟ هل هو دين ؟ ، قال لي : إنه ليس دين سماوى كما يدعى أصحابه وإنما هو مجموعة من الأفكار المرتبة والمنظومة في سياق محكم خرج بها أحد الشعراء البدو من سكان شبة الجزيرة العربية ، والبدو يعيشون في جهل شديد جداً بعيداً عن الحضارة والمدنية ، ولذا كانوا أرضاً خصبة لنمو وانتشار أفكار ذلك الرجل الذي يدعى [ محمد بن عبد الله ] الذي تمكن بشعره وسحره من جمع هؤلاء البدو حوله ليكون بهم دولة عربية تمكنوا من خلالها ولظروف كثيرة من السيطرة على العالم منذ القرن السابع وحتى القرن السادس عشر الميلادي وذلك أثناء فترة العصور الوسطى التي أصابت العالم المسيحي في أوربا نتيجة البعد عن الرب والانغماس في ملذات الحياة ، وقد استمد هذا الرجل أفكاره من تعاليم الأديان السابقة وأقوال الأنبياء القدامي ومن تعاليم يسوع الرب له المجد ، وقد اعتمد في ذلك على حسن حديثه ودقة كلماته وحلاوة لسانه وصدق منطقة ، وقد مهد لذلك الأمر باتخاذه الصفات الحسنة بين قومه واشتهاره بها مثل الصدق والأمانة والطهارة الأمر الذي جعل أكثر البدو يؤمنون به ولا يتشككون في كلامه ، وحتى يقوم بتثبيت هذه الإدعاءات قام بتأليف كتاب أسماه القرآن ، وقال أنه من عند الرب حتى يضفى الروحانية على دعوته.

قلت له : ما هو عدد المؤمنين بهذا الدين الإسلامي حالياً ؟ .

قال : ما يقرب من مليار نسمة . قلت : هذا عدد كبير جداً .

قال : أنت تعلم أن عدد الذين يدينون بالبوذية في الصين وشرق آسيا يقرب

على اثنين مليار نسمة وعدد المؤمنين بالهندوسية في الهند يقرب من المليار ، وهؤلاء قوم وثنيون يعبدون الأحجار والأبقار ، فليس عدد المؤمنين بدين مؤشراً على صحة هذا الدين .

أنهيت كلامى مع الرجل وخرجت من عنده وأنا مشوش التفكير وأكثر شيء أقلقنى هو هذا الأسلوب الذى يتعامل به هؤلاء الناس مع الراغبين فى المعرفة الدينية ، كيف يتعامل هؤلاء الناس وهم أتباع يسوع الرب ومبشريه فى الأرض بهذا الأسلوب الوحشى الذى لا يتفق مع تعاليم المسيحية .

لقد أصابنى شيء من الفزع والرعب عندما تصورت أننى كان من الممكن أن أكون في عداد الأموات وأدركت أن هناك شيئاً خطأ ولكن ما هو ؟ ، هل هو في أنا ؟ ، أم هو في هؤلاء الناس ؟ أم في المجتمع ؟ أم في العصر الذي نعيشه ؟ ، أيضاً من الأشياء التي شغلت تفكيرى هؤلاء الناس الذين اعتنقوا الإسلام وتساءلت لماذا ترك هؤلاء المسيحية واعتنقوا الإسلام ؟ ، ولماذا هذا الإسلام بالذات وليس ديناً آخر ؟ ، ولماذا هذا الحقد والكره الشديد الذي يكنه المجتمع المسيحي للمسلمين بالمذات دون غيرهم من الأم التي لا تدين بالمسيحية ؟!! ، ولماذا يخاف الغرب من المسلمين ما داموا ضعفاء ؟! .

عدت ثانية إلى الأسئلة التى لا أجد لها إجابة ، الأمر الذى جعلنى أقوم بحركات هيستيرية داخل الحجرة فكنت أقوم بالدوران فى الحجرة وأضرب الحائط بيدى حتى سالت منها الدماء وأنا لا أدرى ما الذى أصابنى ، وجعلت أتسائل : إذا كانت المسيحية صحيحة فلماذا ذلك الخوف من أى دين آخر ؟ ولماذا نقوم بقتل من يحاول المعرفة ؟ وأخيراً وقعت على الأرض من شدة الإعباء والإرهاق ، وغلبنى النوم ولم أستيقظ إلا فى اليوم التالى .

استيقظت من النوم وقد أحسست ببعض الراحة الجسدية والنفسية ولكن ما السبيل إلى الراحة الدائمة ؟ ، لقد درست الكثير وقرأت الكثير وحصلت على الماجستير والدكتوراه ، ومع ذلك لازلت أشعر أن هناك شيئاً لا أعرفه ، شيئاً لا أفهمه ، ولكن ما هو هذا الشيء ؟ لا أعرف .

وخطر ببالى هذا الأمر ، لماذا لا أقوم بدراسة أفكار هذا الذى يسمى دين الإسلام ، وأرى ما سبب تمسك معتنقيه به وتحول بعض المسيحيين إليه ، ولكن كيف أدرس هذا الدين ؟ هل أتوجه إلى أحد المساجد التابعة للمسلمين بالعاصمة ولكن هذا أمر خطير ، فلو رآنى أحد وأنا أتردد على هذا المكان قد يعتقد أننى أميل إلى هذا الدين وينتهى الأمر إلى الموت ، وهل أدعوا أحد رجال الدين الإسلامى إلى بيتى ، وهذا أيضاً لا ينفع ، وإذا سألت رجال الدين لدينا في الكنيسة فبالطبع أرائهم ستكون متحاملة وغير موضوعية .. إذن ما هو الحل ؟ .

لقد تصادف في هذه الأثناء ولحسن الحظ احتفال العالم باستقبال عام ميلادي جديد ، وبدأت الاستعدادات لاحتفالات الكريسماس في كل العالم المسيحي وغير المسيحي ، وأخذت الكنائس في التأهب لاستقبال الناس لأداء الصلوات والأدعية ليبارك يسوع الرب له المجد هذا العام الجديد ، وهناك بعض الناس يقومون بالحج إلى الأراضي المقدسة في أورشليم « القدس » في إسرائيل أو زيارة مقر البابا في الفاتيكان أو زيارة مصر ، حيث هربت مريم العذراء بيسوع وهو طفل خوفاً من الرومان ، ولذا قلت لنفسي لماذا لا أقوم بزيارة الأماكن المقدسة في إسرائيل لأتخلص من الخوف الذي سيطر علي وأكون في حضرة الرب العظيم له المجد في أرضه المباركة وأقضى فترة الإجازة السنوية في هذه الأجواء المليئة بالروحانية والإيمان ، ومن ناحية أخرى أمنح نفسي وجسدي

وعقلي بعض الراحة بعد كل ذلك الإرهاق .

وبالفعل قمت بإعداد كل الترتيبات للسفر إلى الأرض المقدسة بالشرق وقمت بزيارة والدي وأختى وأخبرتهم أننى مسافر لأقضى الأجازة والحج فى الأراضى المقدسة ، وبعد ذلك توجهت إلى الكنيسة حيث التقيت برجال الدين هناك وأخبرتهم بسفرى فرحبوا بالأمر جداً ، بل أن أحدهم عرض علي إعطائى مبلغاً من المال ليكون عوناً لى فى رحلتى ولكنى شكرته ، وقلت له : إن معى الكثير من المال وأوصانى بزيارة بعض الأماكن وتوصيل عتياته إلى الأصدقاء بها إن كانوا على قيد الحياة ، وقال لي :

يا أخى إنى أتوقع لك مستقبلاً مشرقاً وسوف يكون لك شأناً عظيماً ، وأتمنى من الرب أن أكون حياً عندما أراك في هذه المكانة ، وكم كنت أتمنى أن أصحبك في رحلتك هذه إلى الأراضى المقدسة ولولا كبر السن واعتلال الصحة ما ترددت في ذلك ، وعموماً أتمنى لك التوفيق وأن تعود إلينا سالماً بإذن الرب يسوع له المجد ، وانتهى اللقاء بيننا .

وجاء وقت السفر وتوجهت إلى المطار وركبت الطائرة متوجهاً إلى السرائيل ، أخذت وأنا جالس في الطائرة أسترجع الأيام والأحداث التي مرت بي منذت خرجت من كلية الطب حتى اللحظة التي صعدت فيها الطائرة ، وبعد ساعات لم أعرف قليلة أو كثيرة وصلنا إلى مطار تل أبيب عاصمة إسرائيل ، وعندما نزلت من الطائرة أحسست أنني مقبل على دنيا جديدة وغريبة لا أعلم عنها شيئاً وفترة جديدة من حياتي أتمني أن تكون أحسن مما سبق ، فالأوضاع هنا في إسرائيل كما أعلم وكما أشاهد في التليڤزيون غير مستقرة دائماً ، فهناك مظاهرات كل يوم لا تنقطع وقتلي ومصابين ورصاص وقنابل ولا أعلم كيف يعيش الناس في هذا الجو منذ ما يربو على خمسين عاماً .

ومن الأشياء التى استغربت لها حقاً إصرار هؤلاء المسلمين على عنداهم وصمودهم ضد اليهود على الرغم من التفوق الكبير لليهود في الأسلحة والعتاد الحربي ، ولا أدرى لماذا يتمسك هؤلاء المسلمين ذلك التمسك الشديد بما يسمى المسجد الأقصى ، فما أهمية هذا المسجد الذي يجعلهم يُقتلون في سبيله ومع ذلك لا يتراجعون ، مع العلم أن هناك مساجد أخرى كثيرة لهم يؤدون فيها صلواتهم ، فماذا سيحدث إذا هدم هذا المسجد .

إن اليهود يقولون إن هذا المسجد قد بنى على هيكل سليمان القديم وهم يريدون أن يهدموه ليقيموا عليه هيكلا جديدا يتعبدون فيه ، وهذا الأمر من حقهم لأن المسلمين قد اغتصبوه منهم ، أما المسلمين فيقولون إن رسولهم قد زار هذا المسجد وأدى الصلاة فيه ، ولهذا فإنه يعتبر ملكا لهم ، وهذا في حد ذاته أمرا سخيف ، إذ أنه لمجرد أن رجلاً معيناً قام بزيارة مكان ما يصبح هذا المكان مقدساً لاتباعه مهما كانوا ، أن هذا أمر لا يعقل ولا يقبل . .

ومن الأمور التى تدعوا إلى الاستغراب الشديد أيضاً من هؤلاء المسلمين أن هناك مساجد لهم قد هدمت فى أماكن ودول أخرى واكتفوا بالتنديد والاستنكار والشجب فقط ، ومثالاً على ذلك مسجد أوترا براديش فى الهند الذى قام الهندوس الذين يعبدون البقر بهدمه لإقامه معبداً هندوسياً مكانه ، وانتهى الأمر وأصبح كأنه لم يكن ، فما هو الفارق بين هذا المسجد وذاك إذا كان الاثنين مكان عبادة لهم .

والذى يدعوا إلى الدهشة حقاً أن المسلمين في الهند أحرار ولم يتمكنوا من الدفاع عن مسجدهم ، بينما المسلمين في إسرائيل محتلين ولكنهم يقفون أمام أى مخطط إسرائيلي لهدم ذلك المسجد ، فما هو السر؟ ، لا أعرف ؟ عموماً وصلت إلى الفندق الذي قمت بالحجز فيه من بلادي وهو أحد الفنادق

الكبرى في تل أبيب ، وعلى الرغم من وقوع إسرائيل في بلاد الشرق إلا أنها لا تختلف كثيراً عن الدول الأوربية ، لذا فإني لم أكن أشعر بالغربة وأنا في تل أبيب ، فكثيراً ما كنت أقابل أناساً يهوداً من جنسيتي ، لذا فقد سارت الأمور على نحو يسير في هذا الوقت .

وقضيت أول ليلة لى فى تل أبيب وقد كنت متعباً جداً من السفر لدرجة أننى نمت ولم أستيقظ إلا الساعة الحادية عشر من صباح اليوم التالى ، تناولت طعام الإفطار ثم نزلت من غرفتى وأخذت دليلاً من موظف الاستقبال بالفندق لمعالم إسرائيل حيث ذهبت فى جولة قصيرة شاهدت خلالها أهم المعالم فى مدينة تل أبيب واستمتعت حقاً بمنظر غروب الشمس على شواطئ تل أبيب الساحرة .

فى اليوم التالى حيث بدأت الاحتفالات بأعياء الميلاد توجهت إلى أورشليم « القدس » حيث قمت بزيارة أهم الأماكن المسيحية المقدسة بها مثل كنيسة القيامة ، وكنيسة المهد ، وكنيسة جبل الزيتون ، واحتفلت مع آلاف المسيحيين بعيد ميلاد يسوع الرب له المجد فى جو من الروحانية والخشوع والإجلال حتى أنى تمنيت لو كنت أتيت هنا منذ أمد بعيد ، ولا أفارق هذا المكان أبداً ، ومرت احتفالات عيد الميلاد بسلام وهدوء ، ولكن حدث ما لم أكن أتوقعه فى هذه الأثناء ، كنت قد حسجزت فى أحد الفنادق فى أورشليم وأثناء عودتى إلى الفندق فوجئت بمظاهرة يقوم بها الشباب والأطفال الفلسطينين ضد جنود الجيش الإسرائيل ، فيقوم الفلسطينين بقذفهم بالحجارة بينما يقوم الجنود بقذفهم بالقنابل المسيلة للدموع والرصاصات المطاطية والحية الأمر الذى يؤدى إلى سقوط الكثير من القتلى والمصابين ، وجدت نفسى محاصراً بين هؤلاء وأولئك لا أعرف أين أذهب ، وظللت واقفاً فى الشارع لا أدرى ماذا أفعل .

## لقاءمعالشيخ

وفجأة وجدت رجلاً كبيراً في السن ذو لحية كثيفة ، واقفاً أمام بيته ينادى على ويقول لي : تعالى هنا يا أخى حتى تنتهى المظاهرة .

ولم أجد بداً من اتباع كلامه وتوجهت إليه ، فأخذنى ودخلنا إلى داخل البيت ، وقد اعتقدت أول الأمر أنه شخص مسيحى ولكنى عندما دخلت إلى البيت لم أجد ما يوحى أنه بيت شخص مسيحى فلم أجد مثلاً صليباً أو صورة ليسوع الرب أو العذراء ، ولكنى وجدت لوحات تحمل ما استنتجت أنه أيات من ما يسمى القرآن ، وهو كتاب المسلمين المقدس ، وصدق ظنى فهذا الرجل مسلم ، ولكن لم أر ما يدعوا إلى الخوف من هذا الرجل فهو شعور طيب منه أن ينقذنى من هذا المأزرق الذى وقعت فيه مع علمه أنى مسيحى حيث كنت أبس سلسلة تحمل الصليب على صدرى ، وقد عاملنى بمنتهى الكرم والاحترام ، حيث أجلسى وسألنى ماذا أشرب وعندما قلت أنه لا داعى لذلك رفض وأصر أن يجلب لى شيئاً ، وقال لى : سأتى لك بفنجان من القهوة لتدفئتك في هذه الأيام الباردة ، وقلت له : لا بأس ، وتركنى وذهب وقد لاحظت أن يتكلم الانجليزية طبعاً بلهجة أهل المشرق ، ثم عاد ومعه القهوة وأعطانى إياها وجلس ثم قال لى : أنت مسيحى طبعاً .

قلت له : نعم ... قال لي : ما هي وظيفتك ؟ ...

قلت له : إننى حاصل على بكالوريوس فى الطب البـشـرى وعـملت كطبيب فى أحد المستشفيات الحكومية ، وأثناء عملى بالحكومة التحقت بأحد المعاهد الخاصة بالتدريس فى الديانة المسيحية والملحقة بأحد الكنائس حيث

قمت بتحضير رسالة الماجستير في الدراسات اللاهوتية وموضوعها « العذراء حاضنة الرب » ثم أتبعتها برسالة دكتوراه حول « طبيعة بجسد اللاهوت بالناسوت » وقد وفقني الرب وبجحت فيها بدرجة ممتازة جداً ، وقد أتيت هنا للحج إلى الأراضي المقدسة .

قال لي : إن هذا شيء يدعوا إلى التقدير والاحترام حقا ، فأنت على قدر كبير من العلم وإلى جانب ذلك فأنت عالم دين متفقه أيضا ، ثم بادرني بهذا السؤال الغريب والعجيب والذي أربكني في ظل هذا الجو من الاضطرابات السائدة في هذه المنطقة وكان السؤال هو : ما هو رأيك في الإسلام والمسلمين في ظل ما تراه حالياً في الأراضي المقدسة ؟ وأرجوا أن تجيب بكل صراحة ولا تخشى شيئاً ؟.

نظرت إليه وأنا متحير لا أعرف بماذا أجيبه وانتظرت فترة لم تكن بالطويلة ثم قلت له : على الفور : إذا كنت تريد رأبي بصراحة ودون كذب وأنا في ذلك لا أخشى شيئاً لأننى قد تعودت على قول الصراحة مهما كانت النتائج فإننا لا نعتبر هذا الإسلام ديناً كما تقولون ،و بالتالي فإننا نعتبركم كفار لأنكم لا تدينون بدين سماوى ، وأرجو أن لا يؤدى ذلك إلى أى غضب ...

قال لي : وما رأيك في الرجل صاحب هذا الدين وهو « محمد » ؟ .

قلت له : هو رجل عادى أراد أن يتزعم قومه ويقيم له دولة .

قال لي : وما رأيك في كتاب المسلمين المقدس « القرآن » ؟ .

قلت له : هو كتاب من تأليف هذا الرجل المدعو « محمد » وقد استعان فيه بالكتب القديمة مثل العهد القديم والعهد الجديد ، وقد أضاف إليه بعض الأفكار الخاصة به ليصنع ديناً جديداً .

قال لي : إذن أنتم تعتبرون هذا الرجل المدعو « محمد » هو رجلاً عادياً وليس رسولاً ولا يختلف عنى وعنك ، وبالطبع فإن عقله محدود مثلى ومثلك وأنه لم يكن أمياً وكان يجيد القراءة والكتابة والشعر ، وأنه ألف هذا « القرآن » واستطاع به أن يسحر عقول قومه لبلاغه وصفه ودقة كلماته وبيان ألفاظه ، وقد اعتمد في كتابه هذا القرآن على الكتب السماوية المنزلة قديماً مثل التوراة والانجيل أو أخبار الأم السابقة التي تناقلتها أجيال العرب جيلاً بعد جيل ، وبالطبع فإن هذا الرجل العادى البدوى ذو العقل المحدود الذي هو مثلى ومثلك وبالطبع أن يتنبأ بالغيبيات أو أي أحداث مستقبلية .

قلت له : نعم .

قال لي : حسناً ... بما أنكم تعتبروننا مجموعة من الكفار ، فإن قتلنا يعتبر عند كم واجب مقدساً ، ولعل أحداث التاريخ القديم والحديث تؤكد هذا القول.

قلت له : سيدى لا أستطيع أن أوافقك على هذا القول .

قال لي: ولكن لماذا هذا الكره الشديد للمسلمين بالذات دون غيرهم من شعوب الأرض ، إن هناك شعوب أخرى تعبد الأصنام وأخرى تعبد الأشجار ، وكلهم كفرة فلماذا نحن بالذات الذين تكنون لنا كل هذا الحقد والكره ؟!! لماذا ؟! .

قلت له : محاولاً تهدئة الموقف : ومن قال لك أننا نكرهكم ياسيدى أو نريد التخلص منكم ؟ ، فنحن جميعاً نعيش في كوكب واحد ويجب أن نتعايش معاً في سلام وأمن حتى نحفظ هذا الكوكب للأجيال القادمة .

قال لي : لقد كنت أريد أن أصدق كلامك لكن كل الأحداث تؤكد عليك عكس ذلك ، وأنا لا أريد الخوض في هذه الأمور ولكني أريد أن أطرح عليك سؤالاً : ألم يأت يسوع بالسلام للبشرية ؟ .

قلت : نعم .

قال : فلماذا أنتم تشعلون الحروب في كل مكان في العالم ؟ .

قلت له : ياسيدى لا يمكن أن تطبق ما تقوم به قلة من البشر أو المسيحيين على كل المسيحيين ، فسلة الفاكهة إذا كان بها ثمرة فاسدة لا يعنى أن كل الثمار فاسدة ، أليس كذلك ... وإنى أريد أن أعرف شيئا ... هل تؤمنون حقاً بيسوع الرب ؟.

قال لي : نعم نحن نؤمن بكل الأنبياء الذين أرسل الله لهداية البشر ومنهم بالطبع « عيسى عَلَيْتِهِم » .

قلت له : وإذا كنتم تؤمنون بعيسى فلماذا لا تتبعون المسيحية وتتركوا هذا الذى يسمى الإسلام ؟

قال لي : لأن الإنجيل الموجود بين أيديكم الأن ليس هو الإنجيل الصحيح وإنما هو إنجيل تحريفه لتحقيق أغراض معينة أرادها بعض الملوك والأباطرة .

قلت له : هل يمكن أن توضح لى هذا الأمر إذا كان كلامك فعلاً سليم؟ ..

قال : إن نقطة الخلاف بيننا وبينكم أننا نؤمن بعيسى النبى الذى أرسله الله الله بينما أنتم تعبدون عيسى الرب أو ابن الرب .

قلت له: وما هو وجه الخلاف في أن ياسوع هو الرب حقا ، إن البشر كانوا في حاجة لمن ينقذهم ويجدد طبيعتهم ، أى أنهم كانوا بحاجة إلى منقذ ومجدد ومثال ، فالمنقذ ينقذهم ويفديهم ويخلصهم من الخطية ، فبعد سقوط آدم وطردة من الفردوس محكوماً عليه بالموت بدأ يظهر الندم والاعتراف والصلوات والذبائح ، وكان تقديم الذبيحة يعنى أنه أحس بحاجة إلى « فادى »

# الشفاء في القياس كِالْمُ الْمُرْالِينِ الْمُرْالِينِ الْمُرْالِينِ الْمُرْالِينِ الْمُرْالِينِ الْمُراكِينِ الْمُركِينِ الْمُركِينِ الْمُركِينِ الْم

ولكن كان مستحيلاً أن يكون الحيوان وسيطاً بين الإنسان والله ، إذ معنى الفداء هو أن هناك ضرورة لوسيط ينقذ والمجدد يجدد طبيعة الإنسان بعد أن أفسدتها الخطية ، ولا يستطيع أن يقوم بهذا إلا الله فقط لأنه هو خالق الإنسان ، لذا كان من الضرورى أن يأتى الله متجسداً للإنسان ليقيمه من سقطته ويجدد خلقته .

والمثال : حيث كان البشر بحاجة لمن يقدم لهم مثال الكمال الإنسان ولذا فإننا نجد في شخص المسيح المبارك تحققت هذه الحاجات الثلاث ، ولم يكن هناك حلاً لخطيئة آدم سوى التجسد لأن الإنسان عندما سقط تنازعه مطلبان ، العدل الذي يطلب تنفيذ الحكم كاملاً والرحمة تطلب الصفح التام ، ونشأت عن هذا الموقف مشكلة لم يحلها سوى حل التجسد لأننا نجد فيه كل الرحمة فليس هناك أعظم من أن يقبل الله أن يتخذ جسد إنسان ، وكل العدل لأن الله قبل على نفسه تنفيذ الحكم الذي أصدره هو بنفسه على الإنسان وبذلك قبل على نفسه تنفيذ الحكم الذي أصدره هو بنفسه على الإنسان وبذلك يتحقق الفداء الذي ليس له طريق آخر ، ولم يكن من الممكن أن يسامح الرب أدم على خطيئته باعتبار أنه إله كل محبه ، وذلك لأنه إذا سامح الرب آدم بسبب محبته اللانهائية ، فأين عدله اللانهائي الذي حكم بالموت ؟ ، ولابد من تنفيذ الحكم ، إن الله لا انفصال في صفاته ، فكما هو رحيم فهو عادل بمعنى أن رحمة الله مملؤة عدلاً ، وعدل الله مملوء رحمة .

إن الإنسان لا يستطيع من تلقاء نفسه أن يعرف الله ، والله لكماله لا يريد أن يبقى مجهولاً من الإنسان صنعة يديه ، وبما أنه لا يعرف الله سوى الله ، إذن لا يمكن أن يعرف الإنسان الله إلا بواسطة الله ، لذلك كان من البديهى أن يتنازل الله ويتخذ شكل إنسان لكى يسهل أمام الإنسان سبيل الالتقاء به ومعرفته .

قال لي : إن هذا الكلام من وجهة نظرك أنت ومن يؤمن به يعتبر صحيحاً ومقنعاً لأنكم تريدون أن تقنعوا أنفسكم به ، ولكنه من وجهة نظرى أنا كلام خاطئ ، فأنتم تعتبرون دينكم هو الدين الخاتم بينما نحن أيضاً نعتبر ونؤمن أن ديننا هو الدين الخاتم للأديان ، ونقطة الخلاف الجوهرية بيننا هو أنكم تؤمنون بعيسى الإله بينما نحن نؤمن به كنبى مرسل من قبل الله عز وجل . ودعنى من فضلك أتناقش معك في هذا الأمر ... أنك قلت لي أنك درست تاريخ المسيحية منذ نشأتها حتى الآن ، فمن الطبيعي جداً أنك تعلم أن مشكلة طبيعية السيد المسيح كانت مشار شك وجدل فترة طويلة من الزمن منذ القرون الأولى المسيحية ، ولعلك أيضاً تذكر المجامع المسكونية التي تم عقدها عقب اعتبار المسيحية هي الديانة الرسمية للدولة الرومانية بعد اعتناق الإمبراطور ثيودوسيوس الكبير ( ٣٧٨ – ٣٩٥ ) للمسيحية .

لقد انعقدت أولى هذه المجامع عام ٣٢٥م بمدينة نيقية بآسيا الصغرى « تركيا الحالية » لمناقشة ما أسميتموه بدعة الهرطوقى « اريوس » والذى قال بأن « المسيح ليس إله » بل هو مجرد وسيط بين الله والناس « رسول » . وانعقد المجمع لمناقشة هذا الأمر ، وبعد انتهاء المناقشات وتقديم كل طرف لحججه تم أخذ الأصوات للخروج بقرار وكأننا في قاعة محكمة نناقش جريمة قتل ، ومن الطبيعي جداً أن تكون الأصوات التي تقول بأن السيد المسيح هو إله أكثر لأنها هي التي أقرت ذلك من قبل بناءً على أهواء ورغبات أعوان الامبراطور ثيودوسيوس حتى يؤمن بالمسيحية فقد اعتبروا أن السيد المسيح إله نزل من السماء ليهدى البشر مثل الألهة التي كانوا يعبدونها في الوثنية ، وبالتالي فلا الحمد الم بين هذا وذاك ، وعلى هذا فقد تم تكذيب أريوس وانتهى الأمر إلى اختلاف بين هذا وذاك ، وعلى هذا فقد تم تكذيب أريوس وانتهى الأمر إلى قتله للقضاء على دعوته .

أما المجمع الثانى فقد عقد عام ٣٨١م بمدينة القسطنطينية في شبه جزيرة البلقان لمناقشة ما أسميتموه أيضاً « بدعة الهرطوقي مقدونيوس » الذي قال بأن الروح القدس ليس إلها ، وكما جرى في المجمع الأول جرى في الثانى ، وانتهى الأمر أيضاً بقتل مقدونيوس .

أما المجمع الثالث فقد عقد عام ٣٤١م بمدينة إفسس بآسيا الصغرى « تركيا الحالية » لمناقشة ما أسميتموه « بدعة الهرطوقي نسطور » الذي قال بأن السيدة مريم العذراء هي والدة جسد المسبح فقط ، وليست والدة الإله ، وتم تكذيبه أيضاً وقتله في النهاية .

## أريدك الأن أن تلاحظ معي بعض الأمور:

أولاً: أن هؤلاء الثلاثة قد أجمعوا على اعتبار أن السيد المسيح ليس إلها وإنما هو بشر عادى أرسل من قبل الله عز وجل .

تانيا: أن الفارق الزمني الكبير بين هؤلاء الثلاثة لا يدع مجالاً لالتقاءهم وتعرف أحدهم على فكر الشخص الآخر .

ثالثاً: أن أراء كل واحد من هؤلاء الثلاثة تختلف عن الآخر ولكنها تدور حول نفس الفكرة وهما أن السيد المسيح ليس إلها .

رابعا: أن هؤلاء الثلاثة لم يقوموا بالدعوة إلى دين جديد أو رغبة منهم في الحصول على منافع مادية أو أدبية ولكنهم طرحوا هذه الأراء لأنهم وجدوا أن هناك خطأ ما يشوب عقيدتهم فحاولوا إصلاحه .

خامسا: أن المسيحية قد سارت منذ دعوة المسيح صحيحة ولم يشوبها أى خطأ ولم يخرج مثل هؤلاء الهراطقة كما تسمونهم ليقول رأياً مخالف حتى اعتنق الامبراطور ثيودوسيوس المسيحية وبعدها مباشرة خرج « أريوس » وينعقد

المجسمع المسكوني الأول ، إذن هناك تغسس مما أدى إلى خسروج هذا الرجل بفكرته .

سادساً: أن هناك تشابها كبير إن لم يكن متطابقاً بين المسيحية على هذا النحو وبين الوثنية القديمة والتى تقول بأن هناك إله وزوجه وأبناء ألهه وهكذا ، أو أن الله يتخذ صورة أدمى لينزل إلى البشر ويتحدث معهم ويأكل ويشرب ألن فما الفارق إذن بين الخالق وبين المخلوق ؟ ، وإذا كان الله يأكل ويشرب ألن يحتاج بالطبع إلى الإخراج ، فعل يعقل في رأيك أنت أن هناك إله يخرج مثل البشر !! ، وإذا قلت أنه لم يكن يخرج لأنه إله ، أقول لك إنه بذلك يخالف القواعد الإلهية التي وضعها للبشر فكما قلت أن عدله نهائي ورحمته نهائيه سابقاً في عدم قبول توبه آدم ، إذن عدم إخراجه إذا كان يأكل ويشرب يعتبر مخالفاً لقاعدة الإخراج عقب الأكل والشرب التي يسير عليها كل البشر والحيوانات حتى النبات يخرج ما يزيد عن حاجته على هيئة بخار ماء ... أليس كذلك ؟ .

سابعاً: لقد صورت الكتب المقدسة لديكم الله « العهد القديم – العهد الجديد » في صور لا تليق أبداً بجلال الله سبحانه وتعالى ، ولا يقبل أي إنسان يؤمن بالله حقاً أن يصفه مثل هذه الصفات من ذلك :

۱ - أن موسى النبى رسول الله لبنى إسرائيل ﷺ يرى مؤخرة الله « ثم ارفع يدى فتنظر ورائى وأما وجهى فلا يُرى » [ الخروج ٣٣ – ٢٣ ] .

بالله عليك تصور هذا المنظر وأنت ترى مؤخرة الله - عز وجل عن ذلك - وهذا الكلام يقتضى تحديد الله في جهه وحيز ، والله عز وجل منزه عن الجهه والحيز ، فهل تعتقد وتؤمن بأن هذا الأمر قد حدث فعلاً ؟ ، هل يمكن أن

يصدق عقل بشرى يفكر أن الله سبحانه ونعالى خالق هذا الكون الفسيح بما فيه من كواكب وإجرام ونجوم وسماوات وأرض ومخلوقات متعددة ، هل يمكن لهذا الإله أن يحده زمان ويسعه مكان ؟!! .

إن في اعتقادى المتواضع أن أبسط قواعد الإيمان بالله عز وجل تفترض أنه ذو هيئة غير معروفة لأنه لا أحد من البشر قديم أو حديث رأى الله لأنه لو رأه حقاً لانغمض عينيه بقية حياته حتى لا يرى شيئاً آخر دون الله عز وجل .

۲ - تشبیه الله عز وجل بأنه « سكیر – سكران » « فاستیقظ الرب كنائم
کجبار معیط من الخمر » [ المزامیر ۷۸ – ۲۰ ] .

إن هذه الآية تحمل صفتان لا أدرى كيف يقبل أى إنسان لديه عقل يفكر به أن تكون من صفات الله عز وجل ، فكيف يقبل العقل أن الله ينام أو يسكر فمن يحكم الكون إذا نام الله ؟! ، وإذا كان سكران فكيف يتحكم في أفعاله وتدابير الكون من حوله ومخلوقاته .

٣- إن الله يندم على خلق الإنسان ويحزن ( فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف في قلبه » [ التكوين ٦ - ٦ ] .

₹ - الله يشم « فتنسم الرب رائحة الرضا » [ التكوين ٨ ، ٢١ ] .

ترى فى تلك الآيات أنه قد تم تشبيه الله بالإنسان من حيث أنه يحزن ويندم ويأسف ويشم ويتحدث إلى نفسه كما لو أننا نعبد إنساناً وليس إلها يتحكم فى كون لا نزال حتى الأن لا نعرف حدوده .

٥ - تشبيه الله بأنه أسد وأنثى الأسد:

« جثم كأسد ربض كلبوة » [ العدد ٢٤ : ٩ ] .

وهذا ما لم يكن أتوقعه أبداً إلا عندما قرأته حيث تم تشبيه الله عز وجل

عن ذلك بحيوان من مخلوقاته ، ولا أدرى كيف طوعت يد من كتب ذلك أن يكتبه وكيف يقبل كل من يقرأ ذلك أن يؤمن به ويصدقه ويقبله .

٦- تشبيه الله عز وجل بالنار:

« وكأن منظر مجد الرب كنار أكلة على راس الجبل أمام عيون بنى إسرائيل » . [ الخروج : ٢٤ - ١٧ ] .

لا أدرى إذا كان هذا الكلام صحيحاً فكيف يقبل الله أن يظهر في صورة هذه النار الوضيعة التي خلقها ليعذب بها العاصين لأوامره ، ومن ناحية أخرى ألم يجد الله أفضل من النار التي يمكن اطفائها بالماء لكي يظهر بها لبني إسرائيل .

٧ - الله عز وجل يتعب ويستريح :

« لأنه في سته أيام صنع الرب السماء والأرض وفي اليوم السابع استراح وتنفس » [ الخروج ٣١ : ١٧ ] .

كيف يقبل عقل مخلوق أياً كان أن يصف خالقه بأنه يتعب ويستريح ، إنه بذلك يضع الله عز وجل مخت قانون الخلق البشرى ، فالتعب والاستراحة من صفات المخلوقات فقط من بشر وحيوان وجن وملائكة ، وإذا كان الله عز وجل قد تعب فليس من المستبعد أن يتعب مستقبلاً أيضاً ، وإذا كان استراح فعلاً فهو بلا شك كان في غفوة عن الكون الذي يحكمه ، لأنه يشبهنا في ذلك ، فنحن عندما نستريح بعد التعب فإننا لا نعى ما حولنا .

٨ – تصوير الله عز وجل مثل الإنسان :

« نعمل ألإنسان على صورتنا وكشبهنا » [ تك ١-٢٦] .

إذن تبعاً لهذه الآية فمحن نعبد إلها لا يختلف عننا سواء في الصورة أو

الصفات فإن له شهوات وغرائز وأطماع ويأكل ويشرب ويخرج ويجوع ويعطش وغير ذلك من صفات البشر ، ولا أعرف من يقبل ذلك ؟ .

والأن أريدك أن تتفهم هذا الكلام جيداً فإن أدركته بعقلك فسوف تعرف أن كل حديثي إليك صحيح ، ألم يذكر كتابكم المقدس « إذا كان صحيحاً » ظهور المسيح لتلاميذ بعد موته : « ما بالكم مضطربين ، ولماذا تخطر أفكارفي قلوبكم ؟ انظروا يدى ورجلي : إني أنا هو ، جسوني وانظروا ، فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون » ، وحين قال هذا أراهم يديه ورجليه ، وبينما هم غير مصدقين من الفرح ومتعجبون ، قال لهم : « أعندكم ههنا طعام ؟ » فناولوه جزءاً من سمك مشوى ، وشيعاً من شهد عسل ، فأخذوا كل قداحهم » [ لوقا ٢٤ : ٢٨ - ٢٤ ] .

لاذا طلب المسيح من تلاميده أن يدققوا النظر إليه ؟ ويجسوه ؟ ويقول لهم : إن الروح ليس له لحم وعظم ، إذن فهو كان يتكون من لحم وعظم ، وهي مكونات البشر ، وبالتالي فهو بشر ، ومن ناحية أخرى لماذا طلب منهم أن يأتوه بطعام وأكل قدامهم ؟ ماذا أراد أن يثبت من ذلك ؟ لقد أراد أن يثبت أنه ليس روح وأنه يأكل ويشرب ، وبالتالي فهو بشر مثلهم ، وإذا كان هو الله حقاً فهو لم يكن بحاجة لأن يأكل ويشرب ويجعلهم يتحسسوا جسمه ليثبت لهم ذلك، فالأكل والشرب هو من صفات المخلوقات من إنس وجن وحيوانات فقط.

والأن أريد منك أيضاً أن تفسر لي معنى هذه الآية :

« وفي الساعة التاسعة صرخ ياسوع بصوت عظيم قائلاً : « الوى الوى لما شبقتني » . [ مرقس ١٥ – ٣٤ ] .

قلت له أن تفسيرها : « إلهي إلهي لما تركتني » .

قال : حسنا جداً : أريد أن أعرف إذا كان المسيح هو الله حقاً وتم صلبه فعلى أى إله كان ينادى ؟ هل هناك إله آخر ؟ ، أنتم تقولون إنه لا يوجد إلا إله واحد فقط ، أليس كذلك ؟ ، فعل تستطيع أن تفسر لى هذا القول ؟! .

قلت : إنه في هذه اللحظة قد انفصلت روح الله المقدسة المتجسدة في جسد يسوع عنه أثناء الصلب ، وعندما أحس بذلك يسوع صرخ ونادى على الله حتى ينقذه ولا يتركه .

قال : إذن إن الله حسب قولك وكلامك قد تخلى عن المسيح أثناء صلبه « إذا كان الأمر كذلك حقاً » وعلى هذا فإن الله لم يمت ويقوم من الأموات كما تقولون : « المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث » [ لوقا ٤٦-٢٤] .

وحسب كلامك أيضاً فإن الذى مات هو الجسد الإنسانى فقط وعلى هذا فإن الصفات التى يجب أن تتوافر فيمن يقوم بالفداء أمام سقطة آدم كما تقولون تكون قد نقصت وقد قمتم بتحديدها بأربع صفات وهى « أن يكون إنساناً – قابلاً للموت – بلا خطية – غير محدود » .

وعلى هذا فإن تحقيق الفداء الذى قلت بأن الله ترك السماء ليحققه لبنى أدم لم يتم ، فإن الله كما قلت قد قبل تنفيذ الحكم الذى أصدره على آدم وهو الموت على نفسه ، فهو في هذه اللحظة لم يتم تطبيق هذا الحكم إلا على الجسد الإنساني فقط الذى تجسد فيه الله كما تقولون ، وعلى هذا فلم يتحقق الفداء كما تقولون من وجهة نظركم ، وعلى هذا فلم تكن هناك جدوى لتلك العملية من أولها حيث كان من المكن أن يرسل الله عيسى ليبشر بالمسيحية وهو إنسان وقابل للموت وتسير الأحداث كما جرت دون الحاجة إلى تجسد

اللاهوت الناسوت طالما انفصل اللاهوت عن الناسوت قبل الموت كما قلت ولم يحصل الفداء ، وإذا أخذنا قول طائفة أخرى من المسيحيين بأن اللاهوت لم ينفصل عن الناسوت حتى قيام المسيح من الموت ، فهذا أمر يجعلنا ندخل في قضايا أخرى نختاج إلى إجابات مقنعة ، والقضية الأولى هي :

من الذى كان يحكم العالم أثناء الفترة التى مات فيها يسوع الرب كما تقولون ؟! ، أما القضية الثانية : فهى إذا كان يسوع الرب مات فمن الذى أحياه من الموت ؟ .

قلت : إنها طلاقة القدرة الإلهية القادرة على كل شيء .

قال: لقد رفضتم قبل ذلك في أحد الإجابات على الأسئلة مبدأ طلاقة القدرة فيما يختص بميلاد السيد المسيح دون تدخل بشرى وأرجعتم نسبه إلى الله وقلتم أن مبدأ طلاقة القدرة إجابة غير مقنعة وغير مريحة وناقصة ، لأن الله كلى القدرة يسوس العالم والخليقة بقوانين حتمية لا تتخلف ، قانون التوالد لم يحدث فيه غير هذه المرة الواحدة أن وليدا ولد من غير أب هو المسيح ، وإذا لم يكن له أب من الناس فيكون الله هو أباه . بهذه الحجة رفضتم طلاقة قدرة الله عز وجل في خلق إنسان دون تدخل بشرى ، فكيف تطلب منى أن أطبق مثل هذا المبدأ في هاتين القضيتين ، فإذا كنتم رفضتم هذا المبدأ من قبل فأنا أرفضه الآن وأريدك أن تأتيني بالإجابة الكاملة على هاذين السؤالين ؟! .

نظرت إلى الشيخ وأنا صامت محاولاً أن أجد ما أرد به عليه ...

فتابع الشيخ قائلاً: أليس النوم مثل الموت ؟ ، ففيه يكون الإنسان غائب عن الحياة من حوله .

قلت : نعم .

قال : فهل إذا أعطيتك حبة منومة ورحت في نوم عميق فهل تستطيع أن توقظ نفسك أو تتحكم في أى شيء من حولك أو تدافع عن نفسك ، أو يخرك أطرافك بإرادتك ؟ ...

قلت : لا .

قال : إذن فمن الذي أحيا الله من موته كما يقول بعضكم ؟! .

قلت له : نحن كما قلت لك لا نؤمن بتلك النظريات .

قال : إذن نعود إلى القضية الأولى وهى « ما هو جدوى الفداء إذا انفصل اللاهوت عن الناسوت قبل تطبيق الحكم الذى اتخذه الله على نفسه وهو الموت لكى يفدى بنى آدم ؟! .

وللمرة الثانية أجد نفسي صامتاً ولا أجد ما أجيب به هذا الشيخ العنيد ، حتى إذا هممت بالتحدث وهو ينظر إلى بادرني هو بالكلام قائلاً :

هل تستطيع أن تساعدني في تفسير بعض الآيات التي وردت في كتبكم المقدسة ؟.

قلت : نعم .. وما هي تلك الآيات ؟ .

قال: الآية الأولى هي:

« وهذه هي الحياة الأبدية ... أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته » [ يو ١٧ – ٣ ] .

من المتحدث هنا ؟ قلت : يسوع ، قال : ومن المتحدث إليه ، قلت : الله ، قال : إذا كنتم تقولون الله قد مجسد في جسد المسيح يسوع ، فمن هو الإله الذي كان يخاطبه يسوع ؟ ومن ناحية أخرى ألم تلاحظ تلك الكلمات « ويسوع المدى أرسلته » ، ألا تدل تلك الكلمات على أن يسوع المسيح الذي أرسلته » ، ألا تدل تلك الكلمات على أن يسوع المسيح

هو رسول تم إرساله من قبل الله ؟ وإذا أمعنت التفكير ألا بجد هذا الكلام يتفق مع كلام الذى أسميتموه « الهرطوقي أربوس » الذى كان يقول بأن المسيح ما هو إلا وسيط بين الله والبشر ؟! .

# الآية الثانية هي:

« وفيما هو يباركهم انفرد عنهم وأصعد إلى السماء » [ لوقا ١٤-٥] . بالله عليك أنظر في فعل « وأصعد » ألا يدل هذا الفعل على أن هناك قوة أخرى قامت بعملية الإصعاد أو الرفع ليسوع المسيح ، فإذا كان الله قد بجسد في جسد المسيح ، فمن الذي قام بعملية الإصعاد هذه ؟! ...

# الآية الثالثة هي:

« ثم إن الرب بعدما كلمهم ارتفع إلى السماء ، وجلس عن يمين الله ، [مر ١٦ - ١٩] .

هل هناك فرق بين الرب في أول الآية والله في أخر الأية ؟ ... إن معنى كلمة الرب هو الله ، والله ليس لها معنى إلا الله . إذن تبعاً لهذه الآية فإن هناك إلهان ، جلس أحداهما إلى يمين الآخر ، وحسب كلامكم هما الله الأب بجوار الله الابن ، وبالتالى فإن الأمر هنا يخالف ما تقولون بأن الله واحد في عقيدتكم ، وأنه واحد في ثالوث « الذات والكلمة والروح » وبما أن هذه الأشياء تمثل شيئاً واحداً فلا يجب أن يوجد بجوار الله الواحد أي شيء آخر ، وإذا قلنا إن كلمة الله هي المسيح ، فإن مهمته يجب أن تكون قد انتهت بمجرد موته وصعوده إلى السماء، حيث أنه لا يجب أن يشترك مع الله في إدارة الكون، لأنه مهما كان فهو بشر وينتمي إلى بني آدم ، وإذا كنا نريد أن نؤمن بأن الله واحد في ثالوث ، فالله واحد في ثالوث ، فالله

الخالق ليس بحاجة إلى من يكمل وحدانيته مثل الكلمة والروح ولا أدرى ما الحاجة إلى كل تلك العملية إذا أراد الله أن نؤمن أنه واحد لا شريك له .

# الآية الرابعة:

« ثم أخذه أيضاً إبليس إلى جبل عال جداً ، وأراه جميع ممالك العالم ومجدها » ، وقال له : « أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لى » .

[ متى ٤ – ٨ ، ٩ ] .

أريد أن أعرف إذا كان الله قد بجسد في جسد المسيح وهو الله مالك العالم والكون أجمعه ، فهل يعقل أن يغرى إبليس يسوع الرب بممالك العالم ومجدها ، وإذا كان يسوع هو الرب حقاً فهل يعقل أن يطلب إبليس من الله أن يسجد له ؟ ، وهلى سجد الخالق للمخلوق ؟ .

وإذا تصفحت إنجيل متى مثلاً فإنك سوف تقرأ تلك الكلمات كثيراً وهي : « أباكم الذي في السموات » .

بالله عليك ماذا يفيد لفظ أباكم أو أبى فى تلك الآية ، ألا يعنى أن هناك أب وابن ، وبالتالى تتنافى تبعاً لذلك وحدانية الله ، الأمر الذى يؤدى إلى تشابه المسيحية بالوثنية ؟؟ ...

يا أخى ما رأيك في كل هذا الكلام ؟! ...



#### المعجزة الإلهية

صمت فترة وأنا أنظر إليه ثم بادرته قائلاً: إذا كنت لا أستطيع أن أجيب على كل هذه الاستفسارات الكثيرة التي وجهتها لي فهذا لا يعني أنه لا توجد إجابات عليها ، لأنه بالتأكيد هناك من هو أعلم من في تلك الأمور ويستطيع أن يجيبك عليها ، ولكن أتعجب من شيء واحد فأنت خلال هذه الفترة وأنت توجه لي الأسئلة حول الدين المسيحي ولم تترك لي الفرصة لأن أسألك أيضاً حول دينك الإسلامي هذا ، وأنا أريد أن أسألك سؤالاً واحداً فقط ، وليس عشرات الأسئلة كما فعلت ...

فقال : ما هو هذا السؤال ؟ .

قلت : إذا كان هذا الدين الإسلامي ديناً صحيحاً حقاً ، فهل تستطيع أن تثبت لي بالدليل المادى القاطع الذي أملك أن أحكم عليه بعقلي أنه صحيح وأن هذا الدين حق ؟؟!! ...

وصمت. هذا الشيخ وأخذ يحدق في الأرض واعتقدت لفترة أنني قد خرست هذا الرجل العنيد ولن يستطيع بعد ذلك أن يتكلم في هذا الموضوع مع أحد ، فكثيراً ما يعتمد أمثال هؤلاء من الذين يدعون إلى دين معين على الضعف النفسي والروحي للشخص الموجود أمامهم ، الأمر الذي يهيئ لهم تربة وجو خصب لفرض أرائهم على هذا الشخص الضعيف ، ولكني فوجئت بهذا الشيخ يوجه لي هذا السؤال :

ألم تقل لى أنك تعمل طبيباً ؟ ..

قلت : نعم ..

قال : بصفتك طبيباً بشرياً حاصل على أعلى الدرجات العلمية ، هل تستطيع أن تقول لي متى بالتحديد اكتشف الطب مراحل تكوين الجنين داخل رحم الأم ؟ .

قلت له : أن هذا الأمر لم يتوصل إليه الأطباء إلا خلال النصف الثاني من القرن العشرين مع تقدم التكنولوچيا والأجهزة الحديثة في الطب .

قال : هذا الكلام حسن جداً ، إنكم تقولون أن محمد بن عبد الله صاحب هذا الدين الإسلامي ليس رسول الله وأنه قام بتأليف هذا القرآن وقال أنه من عند الله ليماثل به الكتب السماوية المقدسة ، أليس كذلك ؟..

قلت له : نعم .

قال : إذن فإن هذا الرجل كما قلنا من قبل لا يعلم الغيب لأنه لا يأتيه وحى من الله ، أليس كذلك ؟ ..

قلت : نعم ..

قال : وإذا قلت لك أن هذا الرجل قد وضح لنا منذ أكثر من ١٤٠٠ عام في هذا الكتاب المسمى بالقرآن مراحل تكوين الجنين في رحم المرأة في وقت لم يتعدى فيه الطب مرحلة الوصفات القائمة على الأعشاب والنباتات ...

قلت له : كيف ذلك ؟ ..

قال : إن في كتابنا آيات توضح تلك العملية بالتفصيل وهي :

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلالَة مِّن طِينِ ﴿ اَ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينِ اللهُ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَا الْمُضْغَةَ عَظَامًا فَكُسَوْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكُسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿ آ ﴾ [ المؤمنون : المعظامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿ آ ﴾ [ المؤمنون : المعظام لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿ آ ﴾ [ المؤمنون : المؤمنون : المؤمنون : المؤمنون اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿ آ ﴾ [ المؤمنون : اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿ آ ﴾ [ المؤمنون : المؤمنون : المؤمنون : اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿ آ ﴾ [ المؤمنون : اللهُ أَحْسَنُ الْمُعْلَقِينَ ﴿ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

ثم قام بترجمة هذه الآيات لى مع شرح كل كلمة منها وتوضيح معانيها وقال لى هكذا تلاحظ أن تلك الآيات قد أوضحت بالتفصيل مراحل تكوين الجنين منذ تخصيب الحيوان المنوى للبويضة تتكون الزيجوت أو النطفة وبعد ذلك تعلق هذه النطفة فى جدار الرحم وتسمى علقة وهى مجموعة من الخلايا تستمر فى التكاثر شيئاً فشيئاً حتى تتحول إلى مضغة وهى قطعة من الخلايا قدر ما يمضغ الإنسان فى فمه ، وبعد ذلك وبقدرة الله الواحد وحدة تتحول تلك الخلايا أولاً إلى عظام وهى أول ما يخلق من الإنسان فى الرحم وأن تعلم ذلك ، ثم يكسوا الله هذه العظام لحماً بما فيها الأوعية والشرايين والأعصاب والأجهزة وغير ذلك ، وبعد هذا يُخلق هذا الجنين ليكون خلقاً جديداً من بنى والأجهزة وغير ذلك ، وبعد هذا يُخلق هذا الجنين ليكون خلقاً جديداً من بنى أدم يدل على عظمة الله الواحد القهار . فهل تستطيع أن تقول لى من الذى أعلم هذا الإنسان العادى تلك الأشياء التى لم نعلمها نحن البشر العاديين إلا

لم أستطع أن أجيبه ، حاولت أن أجد أى كلمات أرد بها عليه ولكنى وجدت نفسى عاجزاً أمام تلك الآيات ، ولا أدرى ما الذى حدث لي ، أين ذهبت كل تلك العلوم التى درستها ؟ هل كانت كلها هباء ؟! ، هل كانت كلها كذبا ؟ ، لا أدرى، ووجدت نفسى أقول لهذا الشيخ إنى أستميحك عذراً فأريد الانصراف ، وتركته وتوجهت إلى مكان إقامتى وكل تفكيرى يدور حول فأريد الانصراف ، وتركته من هذا الشيخ ، وظللت كذلك حتى غلبنى النعاس ذلك الكلام الذى سمعته من هذا الشيخ ، وظللت كذلك حتى غلبنى النعاس ورحت فى نوم عميق ، لم أستيقظ منه إلا فى صباح اليوم التالى ، لم أدرى ما الذى أصابنى فى هذا الصباح ، شعرت أن هناك شيئاً غريباً ينتابنى ، أحسست أن صدرى يتسع ليحوى كل العالم والكون الفسيح ، شعرت بدقات قلبى ندق بشدة وهى تقول : الله ، الله ، الله ، الله ، الله م God God God God لم أجد

أمامى إلا ذلك الشيخ ، توجهت إليه مسرعا ، ياشيخ إنى أحس بأنى أحبك ، وأريد أن أسمع المزيد من كلماتك ، حدثنى أكثر وأكثر وأكثر ولا تتوقف عن الحديث ، أعطنى ذلك القرآن لكى أقرأ فيه .

فقال لي : لا تستطيع أن تلمسه حتى تتطهر .

قلت له: كيف أتطهر؟.

قال : بالوضوء ... فقام معى وعلمنى كيفية الوضوء ، ولن أكون كاذباً في تلك الكلمات عندما أقول أنى أحسست أن كل قطرة ماء تنزل عن جسدى أثناء الوضوء بخمل معها ثقلاً كبير كان على كاهلى ، وشعرت براحة داخلية لا أستطيع وصفها ولم أشعر بها من قبل في حياتي .

وقلت للشيخ : كيف لى أن أسلم أيها الشيخ ؟ .

قال لي : قل : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله .

فقلت وراءه : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله .

قال لي : الأن أصبحت مسلماً ويغفر لك الله كل ما سبق من عملك أثناء الفترة الماضية :

قلت له : أريد أن أعرف المزيد عن الإسلام .

قال : عليك بالتوجه إلى الأزهر الشريف في مصر فهو منبر الإسلام في العالم ، ومصر هي المدافعة عن الإسلام منذ فتحها وحتى الآن ..

لم أنتظر وأسرعت بالتوجه إلى مصر ، وحضرت إليها ليلا ، واستقليت تاكسيا من المطار في الطريق إلى أحد الفنادق ، وقد أدهشتني تلك المناظر التي رأيتها في شوارع القاهرة من نساء عاريات الصدور والسيقان والأذرع والنوادي الليلية « الكبارية » ونوادي الديسكو التي تفوح منها رائحة الخمور المختلفة

# الشفاء في القياس كالمنظام المنظام المنظام المنظام المنظام المنظلم المن

وتخرج منها أصوات الموسيقي الغربية ، وأيضاً علمت بعد ذلك أن هناك شبكات دعارة كثيرة ونساء تبيع نفسها في مقابل المال ، فقلت في نفسي :

« الحمد لله الذي عرفني الإسلام قبل أن أعرف أهله » .

وبعد بضعة أيام توجهت إلى الأزهر الشريف ، وتقابلت مع أحد الشيوخ هناك ورويت له قصتى وأشهرت إسلامى وأعطيت شهادة موثقة من الأزهر الشريف تفيد بأننى أصبحت مسلماً واتخذت اسم 1 أحمد » وظللت هنا أقتبس من علوم الأزهر الشريف ، والحمد لله قمت بأداء رحلة الحج إلى بيت الله الحرام كما قمت بأداء العمرة منذ أشهر قليلة ، وقد نويت أن أتزوج من إحدى الفتيات المصريات ، وأتقدم بطلب لأعمل بأحد المستشفيات في مصر .

هذه هي قصتي من البداية حتى قابلتني في هذا اليوم ... والحمد لله .

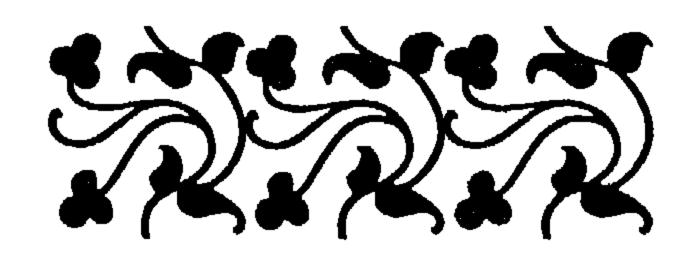

# الفهريس

| رقم الصفحة |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| ٥          | • القــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٧          | • الشفاء في القدس                         |
| ٧          | • زيارة إلى القاهرة                       |
| ١٤         | • دراســة جـــديدة                        |
| ۱۹         | • مفاجأة خطيرة                            |
| **         | • لقاء مع الشيخ                           |
| ٤٣         | • المعجزة الإلهية                         |
| <b>5</b> A | • الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |



